



كَانَ يَا مَكَانَ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ مَلَكُ عَادِلٌ مَحْبُوبُ يَعِيشُ مَع أُولادهِ الْحَمْسَةِ فِي قَصْرٍ مَعْ أُولادهِ الْحَمْسَةِ فِي قَصْرٍ مَنيف . مَوصُوفُ بالوَقَارِ والحِلْمِ ، وَكَانَ مَنيف . مَوصُوفُ بالوَقَارِ والحِلْمِ ، وَكَانَ يَنْشُرُ المُسَاوَاةَ على مَسَاحات بلادهِ يَنْشُرُ المُسَاوَاةَ على مَسَاحات بلادهِ الشَّاسِعَة ، و يَجْعَلُ يَوماً فِي الأَسْبوعِ الشَّاسِعَة ، و يَجْعَلُ يَوماً فِي الأَسْبوعِ للسَّقْبالُ أَصْحابِ الحَاجَاتِ ، فَيسْتَمِعُ للسَّتَقْبالُ أَصْحابِ الحَاجَاتِ ، فَيسْتَمِعُ إِلَى مَطالِبِهِم بِآذَانَ صَاغِيةً . يَرُدُ المَظالِمَ إِلَى مَطالِبِهِم بِآذَانٍ صَاغِيةً . يَرُدُ المَظالِمَ

إِلَى أَهْلِهَا ، ويُغْدِقُ على المُحْتَاجِينَ مِمَّا أَنْعَمَ اللهُ عَليهِ مِنْ خَيرِاتٍ ، فَلَدَاعَ صِيتُهُ في البلاد ، وسَمَتْ مَنْزِلَتَهُ عَنْدَ العباد .

قَامَ بِتَرْبِيةَ أُولاده خَيرَ تَرْبِية ، فَزَرَعَ فِي نَفُوسِهِم بُذُورَ الفَضِيلَة والأَخْلاقِ السَّامِيةَ ، وعَلَّمَهُم الحَياءَ والمُروءَةَ والعَفَافَ . هَذَا كُلُهُ زَادَ فِي حُبِّ الرَّعِيَّة لَهُم، وثنائِهِم عَلَيهِم ، وتعْدادهم لمناقبِهم الحَميدة ومَآثِرِهم الحَسنَة . ممَّا أَثْلَجَ صَدْرَ وَالدهم المَلك . ذَاْتَ يَوم مَنْ أَيَّامِ الشِّتَاء هَبَّتْ نَسَماتٌ بَارِدَةٌ مَنْ جَهَة الغَابَة المُجَاوِرَة ، فَشَعَرَ المَلك بآلام شَديدة تَجْتَاحُ جَسَدَه . ظلَّ المَلك يَكْتُمُ الْعَابَة المُجَاوِرة مَنَ الزَّمَنِ ، و يُخْفِي أَمْرَها حَتَّى عَنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إليه . إلى أَنْ فَاقَتُ المَحَاعُهُ قُدْرَتَهُ على الاحْتِمال ، فَاسْتَدْعى أُولاده إلى غُرْفَته . أَسْرَعَ الأُولاد أُو جَاعُهُ قُدْرَتَهُ على الاحْتِمال ، فَاسْتَدْعى أُولاده إلى غُرْفَته . أَسْرَعَ الأُولاد إلى تَلْبية دَعْوَته مُسْتَغْرِبِينَ مِنْ أَمْرِ هَذَا الاجْتِماعِ المُفَاجِئِ . دَحَلُوا غُرْفَةَ وَالدهم بِهُدوء الذي بَادَرَهُم بِقُولِه : اجْلِسُوا يا أَولادي . . جَمَعْتُكُم اليَومَ لأَطْلَعَكُم بِهُدوء الذي بَادَرَهُم بِقُولِه : اجْلِسُوا يا أَولادي . . . جَمَعْتُكُم اليَومَ لأَطْلِعَكُم

عَلَى سَرِّ قَدْ حَجَبْتُهُ عَنْكُم مُدَّةً طَوِيلَةً كي لا أُعَكِّرَ صَفْوَ حَياتِكُم ، و الآنَ جَاءَ الوَقْتُ لَأَبُوحَ لَكُم بِما يَنْتَابُني مِنْ آلامٍ مُبْرِحَة قَدْ احْتَمَلْتُهَا وصَبَرْتُ عَلَيها طَوِيلاً ، واسْتَدْعَيتُ أَمْهَرَ الأَطبَّاءِ مِنْ كُلِّ الأَصْقَاعِ ، لَكِنَّهُم أَخْفَقُوا جَمِيعاً في الجَاد الدَّواء الشَّافي .

اَلاَبْنُ الأَكْبَرُ : لا عَلَيكَ يا أَبانا ! سَتُشْفَى بِإِذْنِ الله ، وسَنَعْمَلُ ما بِوسْعِنا لِكَي نُخَفِّفَ عَنْكَ تلْكَ الآلامَ الَّتِي ظَلَّتْ تُلازِمُكَ طِيلَةَ هَذهِ الْمُدَّة .

الْمَلكُ : أَخْبَرَنِي مَرَّةً بَعْضُ الْوُزَراءِ أَنَّ هُناكُ رَجُلاً فَاضَلاً ،كَبِيرَ السِّنِ ، يَعِيشُ فِي الْعَابَةِ الْمَجَاوِرَةِ لِبلادنا . لا يَظْهَرُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةَ ، ثُمَّ يَخْتَفِي ولا فَي الغَابَةِ الْمَجَاوِرَةِ لِبلادنا . لا يَظْهَرُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةَ ، ثُمَّ يَخْتَفِي ولا أَحَدَ يَعْرِفُ طَرِيقَهُ . إِنَّهُ يَعْلَمُ طَرِيقَ الزَّهْرَةِ العَجِيبَةِ الَّتِي تَمْنَحُ الشِّفاءَ مِنْ جَمِيعِ الأَمْراضِ . لَكِنْ هَيهَاتَ . . كَيفَ الوَصُولُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ؟ أَخَافُ الأَمْراضِ . لَكِنْ هَيهَاتَ . . كَيفَ الوَصُولُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ؟ أَخَافُ



إِنْ ذَهَبْتُم لَمُلاقَاتِهِ أَنْ تَعْتَرِضَ طَرِيقَكُم المَخَاطِرُ والصِّعابُ ، وأَنَا لا أُريدُ أَنْ يُصَابَ أَحَدُكُمْ بِأَذَى .

الأَولادُ : لا عَلَيْكَ يا أَبَانا ! اِسْتَرِحِ الآنَ . نَحْنُ مُسْتَعِدُّونَ أَنْ نُضَحِّي بِأَنْفُسِنا فَدَاءً لَكَ ! .

انْهَمَرَت الدُّمُوعُ مِنْ عَينَي المَلكِ بِغَزَارَةٍ لَمَّا شَاهَدَ مَحَبَّةَ أُولادِهِ لَهُ ، وقَالَ لَهُم: احْرِصُوا على أَنْفُسِكُم يا أَبْنَائِي ! لا أُرِيدُ أَنْ تَرْمُوا بِأَنْفُسِكُم إِلَى التَّهْلُكَةِ ! بَارَكَ اللهُ فيكُم وسَدَّدَ خُطَاكُم .

خَرَجَ الأَولادُ الخَمْسَةُ مِنْ غُرْفَةِ اللَّكِ ، وهُمْ يَتَهامَسُونَ فِيما بَينَهُم .

الأَّخُ الأَوسَطُ : يَا تُرَى مَنْ يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَعْرِفُ سِرَّ هَذِهِ الزَّهْرَةِ العَجيبَة ؟ ولِمَاذا هُوَ بِالذَّاتِ يَعْرِفُ السِّرَّ دُونَ الآخَرِين ؟.

اللَّخُ الْأَصْغَرُ : كَيفَ لَنا أَنْ نَعْرِفَ مَتى يَأْتِي ؟ لا بُدَّ أَنْ نَجْلِسَ مَعَا ، ونُفَكِّرَ

في طَريقَة تُوصِلُنا إلى الاجْتِماعِ بِهِ .

مَضَتْ أَسَابُيعَ عِدَّةٌ والأَولادُ لا يَكلُّونَ ولا يَمَلُّونَ وهُمْ يَبْحَثُونَ عَنِ الشَّيخِ الفَّاضِلِ، وأَصْبَحَ شُغْلَهُم الشَّاغِلُ العُثُورَ عَلَيهِ بِأَيَّةِ وَسِيلَةٍ.

أَصْبَحَتْ حَالَةُ اللَّكِ الصِّحِيَّة غَيرَ مُطَمْئِنَةِ ، وأَخَذَتْ تَزْدَادُ سُوءًا وخُطُورَةً يَوماً بَعْدَ يَومٍ ، أَمَّا الأَولادُ الحَمْسَةُ ، فَهُم حَائِرونَ يَعِيشُونَ حَالَةَ قَلَقٍ وإضْطرَابٍ ، ولا يَعْرِفُونَ سَبِيلاً للوصُولِ إلى الشَّيخِ الفَاضِلِ .

في يَومٍ مُشْرِقٍ جَمِيلٍ خَرَجَ الأَخُ الأَصْغَرُ مِنَ القَصْرِ مُتَّجِهاً إِلَى الغَابَةِ والهُمُومُ

والأَحْزَانُ تُثْقِلُ كَاهلَهُ بَاحِثَا عَنِ الرَّجُلِ عَسَاهُ أَنْ يَحْظَى بِاللَّقَاءِ بِهِ . أَعْيَاهُ المسيرُ الطَّويلُ والشَّاقُ ، فَجَلَسَ قُرْبَ شَاطِئِ البُحيرَة يَنْظُرُ إِلَيها ، وَتَذَكَّرَ وَالدَهُ وَمَا يُقَاسِيهِ مِنْ آلامٍ وأَوْجَاعٍ . نَظَرَ الأَخُ الأَصْغَرُ إِلَى البُحيرَة ثَانيَةً ، فَشَاهَدَ صُورَةَ يَقَاسِيهِ مِنْ آلامٍ وأَوْجَاعٍ . نَظَرَ الأَخُ الأَصْغَرُ إِلَى البُحيرَة ثَانيَةً ، فَشَاهَدَ صُورَة رَجُلٌ مُلْتَحٍ يُمْسِكُ عِكَّازًا خَشَبيَّةً قَدْ طُبِعَتْ عَلَى صَفْحَة اللَاء . أَحَسَّ بِالذُّعْرِ وَالْحَلَّ مُلْتَحِ يُمْسِكُ عَكَّازًا خَشَبيَّةً قَدْ طُبِعَتْ عَلَى صَفْحَة اللَاء . أَحَسَّ بِالذُّعْرِ وَالْحَوْفِ للوَهْلَةَ الأُولَى ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الوَرَاء ، فَإِذَا بِشَيخَ وَقُورٍ يَبْتَسِمُ قَائلاً : والْحَوفُ للوَهْلَةَ الأُولَى ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الوَرَاء ، فإذا بِشَيخَ وَقُورٍ يَبْتَسِمُ قَائلاً : لا تَخَفُ يَا وَلَدَي ! لَمَاذَا أَرَكَ فَ عَينَيكَ الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ ؟ لَمَاذَا كُلُّ هَذَا البُوسِ يَا بُنَى ! ، ولمَاذَا أَرَاكَ وَحِيدًا فِي هَذَا الْمَكَانِ ؟

الأَخُ الأَصْغَرُ : هُنَاكَ ظُرُوفٌ قَاسِيَةٌ دَفَعَتْنِي للْمَجِيءِ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ ، مَرَضُ وَالدِي اللَّذِي قَادَنِي إِلَى هُنَا بَحْنَاً عَنْ رَجُلِ يَعْرَفُ سَرَّ الزَّهْرَةِ العَجِيبَة . وَالدِي الَّذِي قَادَنِي إِلَى هُنَا بَحْنَاً عَنْ رَجُلِ يَعْرَفُ سَرَّ الزَّهْرَةِ العَجِيبَة . وَالدِي النَّذِي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي وَلَدُ مُطِيعٌ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْبَتَسَمَ الشَّيخُ الفَاضِلُ وقَالَ : لا عَلَيكَ يَا بُنِي النِّكَ وَلَدُ مُطِيعٌ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

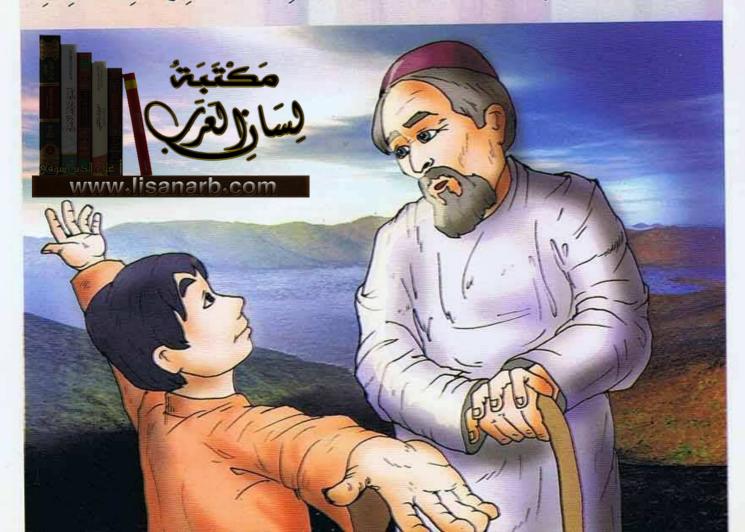

سَوفَ أَدُلُّكَ عَلَى الطَّرِيقِ المُؤَدِّيَةِ إِلَى الزَّهْرَةِ العَجِيبَةِ ، فَأَنَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذي تَبْحَثُ عَنْهُ أَيُّهَا الشَّابُّ الطَّيِّبُ !

اِبْتَسَمَ الأَخُ الأَصْغَرُ اِبْتِسَامَةً عَذْبَةً ودَمِعَتْ عَينَاهُ وقَالَ : أَنا سَعِيدٌ بِمَعْرِفَتِكَ أَيُها الشَّيخُ الجَليلُ!

الشَّيخُ : لا تَسْتغْرِبُ ذَلكَ يا بُنيَّ ! أَنَا مُكَلَّفٌ بِمُسَاعَدَة أَصْحَابِ القُلُوبِ الطَّاهِرَة وِالْعَامِرَة بِالْمَحَبَّة وَالنَّوايا الْحَسَنَة ، ولا أُخْفيكَ سِرَّا بَأَنَّ الطَّرِيقَ مَحْفُوفَةً بِالْمَهَالَكَ وِالْمَخَاطِ الْجَسَامِ ، فَعَلَيكَ بِالصَّبْرِ وِالشَّجَاعَة وَإِبْعاد الْخَوف عَنْ قَلْبكَ . الشَّمَعُ يَا وَلَدي الْمَنْكَ جَزِيرَةٌ بَعِيدَةٌ يَسْكُنُها أُنَاسٌ طَيِّبُونَ لا يَعْرِفُونَ الحَقْدَ وَالكَرَاهِيَة ، بَلْ تَجِدُهُم يَتَمَتَّعُونَ بَقُلوب بَيضَاءَ صَافِيَة كَصَفَاء نَبْعِ المَاء الرَّقْرَاقِ . يَعْيشُونَ بِأَمانٍ وَطُمَأْنِينَة ، يَحْكُمُها رَجُلُ حَكيمٌ عَاقلٌ ، اشْتُهرَ بحكْمته وَوَرَعِه وَعَدْله ، مُلمٌ بأُمُورِ الْحَيَاة ، مُحِبِّ لأَعْمَالِ الْخَيرِ . عَنْدَمَا تَصَلُ إِلَيه سَيَقُومَ بَارْشَادَكَ إِلَى مَكَانِ الزَّهْرَة ، وَيَمُدُّ لَكَ يَدَ الْمَسَاعَدَة .

الأَخُ الأَصْغَرُ : شُكْراً لَكَ أَيُّها الشَّيخُ الطَّيِّبُ ! أَتَمَنَّى مِنَ اللهِ أَنْ يُوَفِّقَنَا في الحُصُول عَلَى الزَّهْرَة العَجيبَة ، والآن أَسْتَودعُكَ اللهَ .

الشَّيخُ الْفَاضِلُ : أَرْجُو لَكُم التَّوفِيقَ والنَّجَاحَ فِي مَهَمَّتِكُم هَذِهِ .

عَادَ الأَخُ الأَصْغَرُ إلى القَصْرِ مُسْرِعاً ، فَدَخَلَ غُرْفَةَ وَالدهِ المَرِيضِ ، ونَظَرَ إلَيهِ نَظْرَةَ حُبِّ وشَفَقَة قَائِلاً : قَرِيباً سَتَعُودُ إليكَ صحَّتُكَ يا وَالدي بإذْن الله . نَظَرَ الله عَبُونَ الله . نَظَرَ الله عَبُونَ إلى وَلَده نَظْرَةً وَأُوماً بِرَأْسِهِ دَاعِياً لَهُ بالتَّوفِيقِ . اجْتَمَعَ الإِخْوَة الخَمْسَةُ في المَلكُ إلى وَلَده نَظْرَةً وأوماً بِرَأْسِهِ دَاعِياً لَهُ بالتَّوفِيقِ . اجْتَمَعَ الإِخْوَة الخَمْسَةُ في



غُرْفَةِ وَالدَّهُمُ اللَّكُ ، وطَلَبُوا مِنْهُ السَّمَاحَ لَهُم بِالذَّهَابِ للبَحْثِ عَنِ الزَّهْرَةِ العَجَيبَة . وَافَقَ اللَّكُ عَلَى طَلَبِ أُولادِهِ والدُّمُوعُ تَنْهَمِرُ مِنْ عَينَيهُ ، دَاعِياً لَهُمَ بِالنَّجَاحِ فِي مَهَمَّتُهُمُ الصَّعْبَة .

وَصَلَ الْإِخْوَةُ الْخَمْسَةُ إِلَى شَاطِئ البَحْرِ ، وقَامُوا بِتَجْهِيزِ القَارِبِ للإِبْحَارِ بِاتِّجاهِ الجَزيرَة . مَا هِيَ إِلاَّ سَاعَاتٌ حَتَّى تَوَسَّطَ القَارِبُ عَرْضَ البَحْرِ .

فَجْأَةً شَعَرَ الإِخْوَةُ الْحَمْسَةُ بِصَوِت قَوِيٍّ مُحْدَقَةً الرُّعْبَ . بَدَأَت الأَمُواجُ تَرْتَفَعُ كَبِيرَةٌ تَنْبَعِثُ وَتَطْفُو فوقَ سَطح الَّاءِ مُحْدَثَةً الرُّعْبَ . بَدَأَت الأَمُواجُ تَرْتَفَعُ رُويِداً رُويَداً حَتَّى أَصْبحت كَالطُّود الشَّامَخِ . أَخَذَت تَضْوِبُ القَارِبَ بِقَسُوة لا تَرْحَمُ . تَمَسَّكَ الأَولادُ الخَمْسَةُ بِالقَارِبَ جَيِّداً . امْتَلاَ القَارِبُ بِالمَاءِ وأَوشَكَ لا تَرْحَمُ . تَمَسَّكَ الأَولادُ الخَمْسةُ بِالقَارِبَ جَيِّداً . امْتَلاَ القَارِبُ بِالمَاء وأَوشَكَ على الغَوق ، وإذا بِمَوجة عَاتِية قَوِيَّة تَقْلَبُهُ رَأْساً عَلَى عَقَبٍ ، وبِمُحاوَلَة شَاقَة مِنَ الإِخْوَةَ اسْتَطَاعُوا أَنْ يَعُودُوا إِلَى القَارِبِ ثَانِيَةً .



وبَينَما هُمْ يُصَارِعُونَ الأَمْواجَ ظَهَرَ فَجْأَةً حَيْوانٌ ضَخْمٌ يُزَمْجِرُ بِأَصْواتٍ قَوِيَّةً مُخِيفَة زَارِعاً الْحَوفَ في قُلوبهِم . رَأَى الإِخْوَةُ الْحَمْسَةُ الوَحْشَ ، فَشَعَرُوا بِأَنَّ مَصِيرَهُم بَاتَ مُهَدَّداً ، وأَنَّ المَوتَ نَازِلٌ بهم لا مَجَالَة .

إِنَّهُ الْإِخْطِبُوطُ الْمُتَوَحِّشُ. يَزْعُمُ البَحَّارَةُ أَنَّ هَذِهِ المِنْطَقَةَ مِنَ البَحْرِ لا يَقْرَبُها أَحَدٌ بِسَبَبِ هَذِا الحَيُوانِ الضَّخِمِ المُرْعِبِ ، ولا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ النَّجَاةَ مِنْ أَذْرُعِهِ الطَّوِيلَة والعمْلاقَة .

بَدَأَ الصِّراعُ المُرُّ بِينَ الإِخْطِبُوطِ العِمْلاقِ والإِخْوَةِ الْخَمْسَةِ ، وأُوشَكُوا على الْهَلاك ، لَكَنَّ إِيمَانَهُم بِاللهِ مَنْحَهُم الْقُوَّةُ وَالْجَلَدَ ، حَتَّى اسْتَطَاعُوا التَّغَلَّبَ عَلَيهِ وَقَتْلَهُ . لَوَّنَ دَمُهُ الْغَزِيرُ بُقْعَةً كَبِيرةً مِنْ مَاءِ البَحرِ . أَحَسُّوا بِالتَّعبِ الشَّديدِ يَنْتَابُهُم ، فَاسْتَلْقُوا فِي القَارِبِ ، وغَطُّوا فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ والْعَنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ تَحْرُسُهُم. يَنْتَابُهُم ، فَاسْتَلْقُوا فِي القَارِبِ ، وغَطُّوا فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ والْعَنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ تَحْرُسُهُم. بَيْنَمَا الأَمُواجُ الهَائِلَةُ تَتَقَاذَفُهُم هُنَا وهُناك ، وتَتَلاَعَبُ بِهُم كَيْفَمَا تَشَاءُ .

اسْتيقظَ الأَّخُ الأَصْغرُ ، ثُمَّ نَظَرَ حَولَهُ فَإِذَا بِالقَارِبِ يَرسُو قُربَ الشَّاطِئ . أَيقَظَ إِخْوتَهُ قَائلاً : الحَمدُ للهِ على السَّلامَةِ . أَظُنُّ هَذَه الجَزِيرَةَ الَّتِي أَخْبَرَينِ عَنْها الشَّيخُ الفَاضلُ .

نَوَلُوا مِنَ القَارِبِ ،ثُمَّ تَجَوَّلُوا فِي شَوارِعِ الجَزِيرَةِ ، اسْتُوقَفَ الأَخُ الأَصْغَرُ أَحَدَ المَارِّينَ و سَأَلَهُ : هَلْ تَعْرِفُ أَينَ يُقِيمُ حَكِيمُ هَذِهِ الجَزِيرَةِ ؟

الرَّجُلُ: نَعَم. انْظُرْ إِلَى تَلكَ التَّلَّةَ . أَعْلاَهَا يُوجَدُّ بَيتٌ حَجَرِيٌّ قَدِيمٌ . إِنَّهُ يَسْكُنُ فيه . . لَكنْ لماذا تُريدُونَ هَذا الحَكيمَ ؟.

الأَخُ الأَصْغَرُ: نُرِيدُهُ فِي حَاجَةِ ضَرُورِيَّةٍ ومُهِمَّةٍ.

الرَّجُلُ : إِذَا كُنْتُمَ تُرِيدُونَ مُسَاعَدَةَ الآخُرِينَ فَسُوفَ تَحْصُلُونَ عَلَى مَا تُريدُون . أَمَّا إِذَا جِئْتُم مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةٍ أَو مَنْفَعَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ ، فَسَتُعَرِّضُونَ أَنْفُسَكُم إِلَى أَ الهَلاك ...

الأَخُ الأَصْغَرُ : لا أَحَدَ يَعلَمُ بالنَّوايا إِلاَّ اللهُ ، ونِيَّتُنا صَادِقَةٌ وطَيِّبَةٌ .

الرَّجُلُ : إِذَنْ سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ .

سَارَ الإِخْوَةُ الْحَمْسَةُ فِي طَرِيقٍ وَعِرَةً . اعْتَرَضَتْهُم بَعْضُ الصِّعاب ، لَكَنْ تَصَدُّوا لَهَا بِقُوَّةً وَعَزِيمَةٍ لا تَلِينُ ، وَصَلُوا الَّبِيتَ الَّذِي يَقْطُنُ فِيهِ حَكِيمُ الجَزِيرَةِ . فَلَا بَقُولً عَلَمُ الطَّارِقُ ؟ قَرَعَ الأَّخُ الأَكْبُرُ البَابَ بِهُدُوءٍ ، فَسَمِعَ صَوتاً رَزِيناً يَقُولُ : مَنِ الطَّارِقُ ؟ فَرَعَ الأَّخُ الأَوسَطُ : مَنِ الطَّارِقُ ؟ الأَوسَطُ : نَحْنُ خَمْسَةُ إِخْوةٍ جَنْناكَ مِنْ مَكَانَ بَعِيدٍ لأَمْرٍ مُهِمٍّ وَخَطِيرٍ ، فَهَلْ تَسْمَحُ لَنا بالدُّخول ؟

الحَكِيمُ : هَيَّا تَفَصَّلُوا ! . رَحَّبَ الحَكِيمُ بِضُيوفِهِ أَجْمَلَ تَرْحيبٍ وأَحْسَنَ نُزلَهُم،



ثُمَّ قَالَ : قَبْلَ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيَّ حَاجَتَكُم لا بُدَّ أَنْ تُعَرِّفُونِي بِأَسْمَائِكُم . الأَخُ الأَكبرُ : أَنَا اسْمِي (أَبِّ) والثَّانِي (أَخْ) والثَّالِثُ (حَمُّ) والرَّابِعُ (فُو) والخَامِسُ (ذُو) .

الحَكِيمُ: أَسْمَاءٌ غَرِيبَةٌ لَمْ أَسْمَعْ بِهَا مِنْذُ وَطَأَتْ قَدَمَايَ هَذِهِ الْجَزِيرَةَ. أَظُنُّ أَنَّكُم قَدْ جَئْتُم مَن مَكَان قَصِيِّ . مَكَان قَصِيِّ . مَكَان قَصِيِّ .

مڪتبہ نسان العرب www.lisanarb.com

ذُو : هَذَا صَحِيحٌ أَيُّها الْحَكيمُ الطَّيِّبُ !

الحَكيمُ: أُريدُ مِنْكُم أَنْ تُطْلِعُونِي عَلَى مَعْنى اسْمِ كُلِّ وَاحد مِنْكُم . فُو : سَمْعاً وطَاعَةً أَيُّها الحَكيمُ الجَليلُ! اسْتَمَعْ إلى مَعانِي أَسْمَائِنا . وُلَدُ الزَّوجِ أو (خَمْ) مَعْناها : وَالِدُ الزَّوجِ أو (أَبْ) مَعْناها : الوَالِدُ ، (حَمَّ) مَعْناها : وَالِدُ الزَّوجِ أو

الزَّوجَةِ ، (فُو) مَعْنَاها : الفَمُ ، وأَخِيراً (ذُو) مَعْناها : صَاحِبُ . الخَكِيمُ : الآنَ تَوَضَّحَتْ لَدَيَّ مَعانِي أَسْمائِكُم . هَلْ هُناكَ اِسْمٌ جَامِعٌ تَخْتَصُّونَ الْحَكِيمُ : الآنَ تَوَضَّحَتْ لَدَيَّ مَعانِي أَسْمائِكُم . هَلْ هُناكَ اِسْمٌ جَامِعٌ تَخْتَصُّونَ اللهِ ؟

أَبٌ : نَعَمْ أَيُّهَا الحَكِيمُ ! يُطْلَقُ عَلَينا (الأَسْمَاءُ الخَمْسَةُ) ولَنا مَواقِعٌ مِثْلَ بَقِيَّةِ الأَسْمَاء وإعْراب كَإعْرابها .

الحَكِيمُ : مَا حَالاتُ إِعْرَابِكُم ؟ أَرْجُو أَنْ تُوَضِّحُوا ذَلكَ بِأَمْثِلَة . فُو : سَمْعاً وطَاعَةً أَيُّها الحَكِيمُ ! لِنَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الجُمَلِ :

\_ جَاءَ أَبُوكَ .

\_ قَابَلْتُ أَباكَ .

\_ سُررْتُ بأبيكَ .

كَلِمَةُ "أَبِ" قَدْ جَاءَتْ فِي المثالِ الأَوَّلِ مَرْفُوعةً بِالواوِ : "أَبُوكَ". كَلِمَةُ "أَبِ" قَدْ جَاءَتْ فِي المِثالِ الثَّانِي مَنْصُوبَةً بِالأَلِفِ : "أَبِاكَ".

كَلِمَةُ "أَبُّ" قَدْ جَاءَتْ في المِثَالِ الثَّالَثِ مَحْرُورَةً باليَاء "أَبِيكَ".

الحَكِيمُ : تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ أَنَّ الأَسْماءَ الخَمْسَةَ تُرْفَعُ بِالُواوِ ، وتُنْصَبُ بِالأَلِفِ ، وتُنصَبُ بِالأَلِفِ ، وتُنصَبُ بِالأَلِفِ ، وتُجَرُّ باليَاء ؟ .

فُو: تَماماً أَيُّها الحَكيمُ .

الحَكِيمُ : وَهَلْ تُعْرَبُونَ دَائِماً بالحُروف ؟.

ذُو : نَعَمْ . الأَسْمَاءُ الخَمْسَةُ تُعْرَبُ بِالْحُروفِ فَقَطْ ، لَكِنْ هُناكَ شُروطٌ لإِعْرابِها.

الحَكِيمُ: مَاذا أَسْمَعُ ؟ أَيُوجَدُ شُروطٌ أَيضاً ؟.

أَبُّ : بِالطَّبْعِ . يُوجَدُ الكَثيرُ مِنَ الشُّروطِ لإِعْرابِ الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ بِالحُروفِ . الحَكيمُ : هَلْ لَكَ أَنْ تُطْلَعَني عَلَيها !؟

أَبُّ : بِكُلِّ سُرورٍ . لِكَي تُعْرَبَ الأَسْماءُ الخَمْسَةُ بِالحُروفِ لا بُدَّ مِنْ بَعضِ الشُّه وط:

\_ أَلاَّ تَكُونَ مُصَغَّرَةً ، أَلاَّ تَدْخُلَ عَلَيها "الـــ" التَّعريف ، أَنْ تَكُونَ مُفْرَدَةً ، أَنْ تَكُونَ مُفْرَدَةً ، أَنْ تَكُونَ مُفْرَدَةً ، أَنْ تَكُونَ مُضَافَةً تُحْذَفَ المِيمُ مِنْ فَم ، أَنْ تَكُونَ "ذُو" بِمَعْنى صَاحِب ، وأخيراً أَنْ تَكُونَ مُضَافَةً وأَنْ تَكُونَ مُضَافَةً وأَنْ تَكُونَ إضَافَتُها لِغَيرِ يَاءِ المُتَكَلِّمِ .

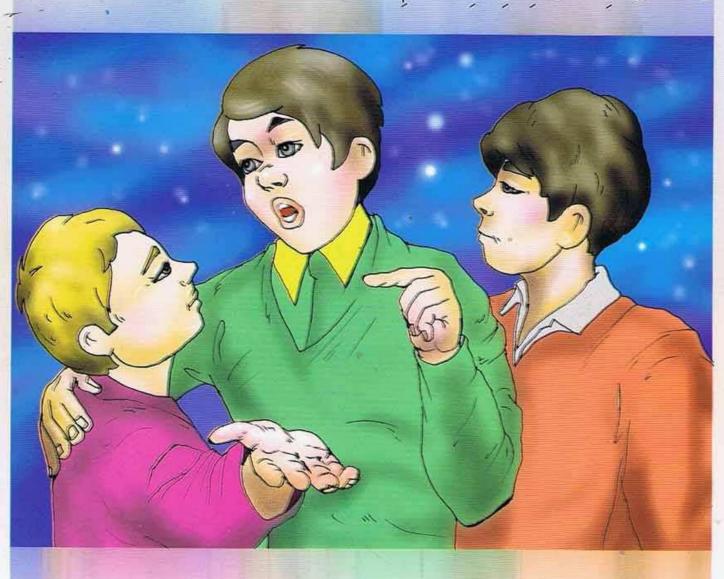

الحَكِيمُ : هَذا أَمْرٌ مُذْهِلٌ حَقًّا ، لَكِنْ مَاذا لَو فُقِدَ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِنْ بَينِ هَذِه

حَمُّ : تُعْجِبُني فطْنَتُكَ أَيُّها الحَكيمُ الطَّيِّبُ ! إذا فُقدَ شَرْطٌ وَاحِدٌ فَإِنَّها تُعْرَبُ بَالْحَرَكَاتِ وَلَيْسَ بِالْحُرُوفِ . إليكَ المثالَ الَّذِي يُوَضِّحُ ذَلكَ :

(قِيلَ للإِسْكَندَرِ : إِنَّك تُعَظِّمُ مُعَلِّمَكَ أَكْثرَ مِنْ أَبِيكَ ، فَقَالَ : لأَنَّ أَبِي سَبَبُ حَيايِ الفَانيَةِ ، ومُؤَدِّبي سَبَبُ حَيايي البَاقيَة) .

فَكُلْمَةُ (أَبِّ) فِي الْفَقَرَة الأُولَى تُعْرَبُ بِالْحُروف ، أَمَّا كُلْمَةُ "أَبُّ" فِي الْفَقَرة الثَّانيَة فَتُعرِبُ بِالْحَرِكَاتِ ، وذَلكَ لأَنَّهَا مُضافَةٌ إلى ياء الْمَتَكَلِّم .

الحَكيمُ : إِنَّني مُعْجَبٌ بِمَعْرِفَتكُم و إطِّلاعكُم الوَّاسِع على قَواعِدِ الإعْرابِ ، لَكُنْ أَرْجُو أَنْ تُقَدِّمُوا لِي بَعْضَ الأَمْثلَة المُعْرَبَة :

ذُو: هَذَا مَا كُنَّا سَنَفْعَلُهُ أَيُّهَا الْحَكِيمُ ! إليكَ الْجُمَلَ الآتية :

(يَحْتَرهُ النَّاسُ أَباكُ) .

يَحْتَرِمُ : فعلٌ مُضارعٌ مَرْفُوعٌ وعَلامَةُ رَفعه الضَّمَّةُ الظَّاهرَةُ على آخره .

النَّاسُ : فَاعلٌ مَرفُوعٌ وعَلامَةُ رَفعه الضَّمَّةُ الظَّاهرَةُ على آخره .

أَبَاكَ : مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وعَلامَةُ نَصْبِهِ الأَلفُ لأَنَّهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الخَمْسَة وهُو مُضافٌ ، والكَافُ : ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ فِي مَحَلٍّ جَرٍّ مُضَاف إليه . (إِنَّ أَخَاكُ ذُو كُرُم) .

إِنَّ : حَرِفٌ مُشَبَّهٌ بِالفِعلِ يَنْصِبُ الْمُبتَدَأَ ويَرْفَعُ الْحَبَرَ .

أَخَاكَ : اسْمُ إِنَّ مَنْصوبٌ وعَلامَةُ نَصْبِهِ الأَلْفُ لأَنَّهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ وَهُو مُضَاف ، والكَاف : ضَميرٌ مُتَّصلٌ مَنْنِيُّ عَلَى الفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَرِّ بِالإِضافَةِ . فُو : خَبَرُ إِنَّ مَرْفُوعٌ وعَلامَةُ رَفْعِهِ الواوُ لأَنَّهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الخَمْسَةَ وَهُو مُضاف . كَرَم : مُضَاف إليه مَجْرورٌ وعَلامَةُ جَرِّهِ الكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ على آخِرِهِ . رَيْقُ الجَيرانُ بأبيك) .

يَثِقُ : فِعُلِّ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وعَلامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ .

الجيرانُ : فَاعِلُ مَرفُوعٌ وعَلامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلى آخِرِهِ .

بِأَبِيكَ : البَاءُ : حَرْفُ جَرِّ أَبِيكَ : اسْمٌ مَجْرُورٌ وعَلاَمَةُ جَرَّهِ اليَاءُ لأَنَّهُ مِنَ الْأَسْماءِ الخَمْسَةِ ، والكَافُ : ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ في مَحَلِّ جَرِّ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتْحِ في مَحَلِّ جَرِّ مُثَلِّ مَنْ اللهِ

الحَكِيمُ : لا أَدْرِي كَيفَ أَشْكُرُكُمْ عَلَى ما قَدَّمْتُموهُ . أَرْجُو المَعْدَرَةَ أَنْ أَطَلْتُ عَلَيْكُم . إِنَّنِي أُقَدِّرُ مَدَى اشْتياقَكُم لِمَعْرِفَة مَكَانَ الزَّهْرَة العَجيبَة . انْظُروا إلى تلكَ التَّلَة المُقَابِلَة . هُناكَ تَنْمُو هَذه الزَّهْرَة أَه ولا أَحَدَ يَسْتَطيعُ الصَّعودَ إليها إلاَّ تلكَ التَّلَة المُقَابِلَة . هُناكَ تَنْمُو هَذه الزَّهْرَة أَفْعَى ضَخْمَةٌ تَبْعَثُ الرُّعْبَ في قَلْب كُلِّ لَقَصْدُ سَامٍ . تَقُومُ بحراسَة تلك الزَّهْرَة أَفْعَى ضَخْمَةٌ تَبْعَثُ الرُّعْبَ في قَلْب كُلِّ مَنْ يُرَاها ، فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَجْبُنُوا أَو تَخافُوا ، بَلْ عَليكُم التَّحَلِّي بالشَّجَاعَة ورَباطَة الجَأَشِ . إذا رَأيتُم عَينيها مُغْمَضَتَينِ ، فَاعْرِفُوا أَنَّها مُتَيقِظَةٌ مُتَحَفِّزَةٌ في أَيَّة لَحْظَة لَبَتُ سُمَها وافْتراسِ مَنْ يُحاولُ الاقْترابَ مِنَ الزَّهْرَة ، وإذا رَأيتُم عَينيها لَبَتْ سُمَها وافْتراسِ مَنْ يُحاولُ الاقْترابَ مِنَ الزَّهْرَة ، وإذا رَأَيتُم عَينيها مُتَعَقِّزَة في نَومٍ عَميقٍ ، فَاقْتَرِبوا ولا تَخَافُوا مِنْها . هَذَا لَمُ اللَّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل



يَتَطَلَّبُ سُوْعَةً وَخَفَّةً فِي قَطْفِ الزَّهْرَة ، وإلاَّ فَسوفَ يَكُونُ مَصِيرَكُم المُوتُ . انْتَبِهُوا جَيِّداً لِمَا قُلْتُهُ لَكُم وخَذُوا حِذَرَكُم . أَرْجُو لَكُمُ النَّجَاحَ فِي مَهَمَّتكُم . تَوَجَّهُ الإِخْوَةُ الخَمْسَةُ إِلَى التَّلَّة ، و كَانَ يَنْتَابُهُم شُعورٌ بِالْحَوف مَمْزُوجٌ بِالقَلَقِ وَالاَصْطُراب . صَعَدُوا إِلِيها بَهُدُوء تَامٍّ ، ثُمَّ وَصَلُوا إِلَى المَكانِ الَّذِي تَحْرِسُهُ الأَفْعَى . دُهُشُوا وذُهلُوا مِنْ كَبَرِ حَجْمِها وضَحَامَة رَأْسِها ، نَظَرُوا إِلَى عَيْنَها الأَفْعَى . دُهُشُوا وذُهلُوا مِنْ كَبَرِ حَجْمِها وضَحَامَة رَأْسِها ، نَظَرُوا إِلَى عَيْنَها فَإِذَا هُما مَفْتُوحَتَان . تَسَلَّلُوا بِخَفَّة مُذْهلَة . تَناوَلَ أَحَدُهم الزَّهْرَة العَجِيبَة ، ثُمَّ النَّهُ مَا مَنْ عَيْرَ مُلتَفْتِينَ وَرَاءَهُم . ظَلُوا عَلَى هَذَه الْحَالَة حَتَّى وَصَلُوا الْخَريرَة . أَعَدُون بِما أُوتُوا مِنْ قُوةً الْمَاعِي الْمَاء يُجَدِّفُون بِما أُوتُوا مِنْ قُوةً وَجُهِم . فَلُوا عَلَى المَاء يُجَدِّفُون بِما أُوتُوا مِنْ قُوةً وَجُهِم . يَشُقُونَ عُبَابَ البَحْرِ ، وعَلامَاتُ الفَرَح تَرْتَسِمُ على وُجُوهِهم .

## القَاعدَةُ

١- الأسماء الخمسة هي : أب ، أخ ، حم ، فو ، ذو .
٢ - الأسماء الخمسة تُرْفَعُ بالواو ، وتُنْصَبُ بالألف ، وتُجَرُّ بالياء .
٣ - يُشْتَرَطُ في إعرابها هذا : أَنْ تَكُونَ مُضافَةً لغير يَاء المُتَكَلِّم ، مُكَبَّرَةً لا مُصَغَرةً ، غيرُ مُعَرَّفَةٍ بِإلا إلى الله مُفردة ، وذو بِمَعنى صَاحِب ، وفو مَحْدُوفَة الميم .
الميم .

مڪتيٽ لسان العرب www.lisanarb.com

## تَدْريبَــاتٌ

أُولاً: ضُعْ خُطًّا تُحْتُ الإجابَة الصّحيحة فيما يلى: \_ تُرْفَعُ الأَسْماءُ الخَمْسةُ بـ (الضَّمَّة \_ الأَلف \_ اليَاء \_ الواو) . \_ تُنْصَبُ الأَسْماءُ الخَمْسَةُ بِ (الفَتْحَة \_ اليَاء \_ الواو \_ الأَلف) . \_ تُجَرُّ الأَسْماءُ الخَمْسَةُ بِ (الياء \_ الواو \_ الكَسْرة \_ الأَلفِ) . ثَانياً: ضُعْ خُطًّا تَحتَ الأسماء الخَمسَة: عَمَّ \_ خالٌ \_ فُو \_ ذُو \_ أبّ \_ أخّ \_ أَنْفٌ \_ فَمّ . ثَالِثاً : ضَع في الفَراغ اسْماً منَ الأَسْماء الخَمسَة : \_ كَان ..... يَتَنَزُّهُ مَع جيرانه . \_ ..... الوَجْهين لا يَكُونُ عَنْدَ الله وَجيها \_ لَعَلَّ ...... طَبيبٌ بَارعٌ . مَكْ رَابِعاً : أَعْرِبْ الجُمْلَةَ التَّالِيَةَ : كِسَارِ الْعَرَكِ (يُحبُّ النَّاسُ كُلَّ ذي مُروءَةٍ) .









دمشق - العقيبة - قرب جامع التوبة - هاتف : 11 2311391 فاكس : 963 11 2316920 +963 11 2316920 دمشق - العقيبة - قرب جامع التوبة - هاتف : 963 11 2213691 خلفاكس : 963 11 2456733 كانترنت : Email:daralhafez@net.sy www.daralhafez.net موقع الانترنت : 31453 موقع الانترنت :



